Ste Viste direct عدالرهن لبزاز تبة المين ال الإسالاء والقومة

من منشورات نادى البعث العربي

(1)

01904-014N1

American University of Beirut
University Libraries



Donated by Amin al-Mumayiz A.H.A. JIBRAKY

320.54 H962iA 1952

الإسلام والقومية العبهية

من منشــورات نادی البعث العـربی (۲) ۱۳۷۱ هـ - ۱۹۵۲ م

## الا هداء

الى الشباب المضطرب الحائر الذى لا يبصر طريقه واضحا فى بحران هذه الحياة الزاخرة بالتيارات المتضادة ، والامواج المتلاطمة ، أهدى هذه « الرسالة » عسى ان يجدوا فيها بصيصا ينير لهم السبيل •

ع • البزاز

# مقد مة

يسرنى أن أنشر نص المحاضرة التى كنت قد القينها فى نادى البعث العربى بتأريخ ١٩٥٧-١-١٩٥٧، السنجابة لطلبات فسريق من اعضاء النادى وحقيقا لرغبات اخرين غيرهم ممن استمعوا لتلك المحاضرة ، أو سمعوا عنها ، وأحسب أن من المفيد أن أعرض هنا لبعض النقاط لتكون بمثابة التمهيد للإفكار التي عرضتها في صلب المحاضرة ، ولاكشف بها عن العوامل الخاصة التي حملتني على اختيار هذا الموضوع بالذات « الاسلام والقومية العربية » ليكون المكون به ليكون المكون به ليكون المكون على اختيار هذا الموضوع بالذات « الاسلام والقومية العربية » ليكون

الحلقة الخامسة من سلسلة المحاضرات التي أعدها النادي لموسمه الثقافي في هذا العام .

ولقد كنت أشعر ، منذ زمن طويل ، بان عددا لا يستهان به من الناشئة ، من الشمان والشمايات ، على تباين مستوياتهم الثقافية ، يحدون صعوبة عقلية كبيرة في التوفيق بين « الفكرة القومية » و « العقيدة الدينية ، وقد وصل الحال ببعضهم الى حد العقدة الستعصية التي تتطلب الحل السيريع • وكان من تتائج ذلك أن نجد فريقا منهم ــ وهم الذين تتغلب فيهم النزعة القومة \_ قد انصر فوا عن الدين انصر افا تاما ، بسما نجد الفريق الاخـر ـ وهم الذين تغلبت فيهم الروح الدينية \_ قد تنكروا للقومية كل التنكر • ولولا التوهم ، وسوء الفهم ، واضطراب التفكير ، لما وجدت تلك الصعوبة العقلية بحال من الاحوال ، ولما صار من اللازم أن يكون الأيمان « بالقومية » مدعاة للكفر « بالدين » ولا الايمان بالدين مروا لنكران

القومة ، ولقد كنت ، شخصا ، معرضا ، طوال حاتى المدركة ، لاسئلة كثيرة من هؤلاء وأولئك ، بل كنت في أحان عديدة موضوع انتفاد قاس من هذا الفــريق أو من ذاك ؟ فعض القوميين ينكـر على « شعوري الاسلامي » ، وبعض المسلمين ينكر علي ّ « احساسي القـومي » • ولسـت أغالي اذا قلت بانني كنت ــ وربما لم أزل ــ لغزا مغلقا يتطلب الحل في نظر كثير من هؤلاء واولئك • وقد كنت معرضا لاسئلة عديدة ، وملاحظات شتى وأنا طالب أتم دراستي في الكلترا، وأعمل في القضايا القومة بعد في « الجمعية العربية ، التي كو تتها مع فريق من الاخوان في لندن ، وأساهم بنشاط في الجمعية الاسلامية التي كان معظم أعضائها من الهنود المسلمين • وربما كنت اكثر تعرضا لامثال تلك الملاحظات والانتقادات بعد عودتبي الى المراق سنة ١٩٣٩ ، وانا أشتغل في التعليم العالى ، وأنشط في العمل القومي بحمعية الجوال العربي \_ تلك الجمعية

التي أغلقتها الحكومة كما أغلقت نادى المشي بعد حوادث سنة ١٩٤١ - وفي الوقت نفسه كنت اساهم في المسائل الديسة والقبي الخطب والمحاضرات وخاصة في حفلات المواد النبوي . ولقد ازدادت الملاحظات حولي ، والانتقادات التي توجه لي ، في هذا الشأن في الفترة التي قضيتها في معتقلات الفاو والعمارة ونقرة السلمان حينما كنت أجد مع لفيف من الاخوان الذين يشاركونني في الرأى في العمل بالدعوة القومية ، مع التمسك التام بأحكام الاسلام وآدابه • ولم أزل أتذكر بوضوح المناقشات الطويلة ، والمجادلات الصاخدة ، بل الانتقادات العديدة العنفة التي تعرضت لها من كثير من زملائنا المعتقلين الذين كانوا يحدون ، هم بدورهم ، صعوبة في التوفيق بين الدعوة القومية ، والشعور الاسلامي . وانبي اليوم ، وبعد مضي نحسو من عشر سنوات ، لاشعر بغطة عظمة حيما أقارن بين ما يكتب ويعلن بعض من اولئك الزملاء اليوم ، وما

كانوا يعتقدونه ويعلنونه بالامس ، فقد تغير بعضهم ، في هذه الناحية ، تغيرا كليا ، ولم يعودوا \_ كما كانوا من قبل \_ ليتوهموا بأن القومية العربية الحق تعارض الروح الاسلامية الصحيحة ، كما كانسوا من قبل يزعمون ٠٠٠

وكنت أعتقد \_ ولم أزل \_ بان القومية ألعربية الحالية من الفكرة الاسلامية هي بمثابة الجسم الحالي من الروح ، والشعور الاسلامي المجرد من السعور القومي \_ بالمعنى الذي سأوضحه \_ يستحيل الى افكار مجردة لا تتصل كثيرا بالحياة العامة التي نحياها كأفراد وجماعات ، وعندى أنه باستطاعة المرء أن يوفق بين القومية العربية والدين الاسلامي ، كما يؤلف الموسيقي الماهر بين الالحان العذبة المتنوعة ليخرج من مجموع ذلك نغما رائعا قويا موحدا ،

لعلى أسهبت في ذكر شؤون خاصة كان الاليق بي الا أتطرق اليها ، ولكنني فعلت ذلك لاثبت بأن الموضوع الذي عالجت في هذه المحاضرة لم يكن موضوعا مرتجلا ، وان الافكار التي عرضتها وناقشتها ليست أفكارا آنية مستحصلة من دراسات طارئة ، أو ظروف خاصة ؛ انها أفكار كانت تخامرني ، وتجول في مخيلتي ، وتستقر في ذهني ، منذ سنوات عديدة ، وكنت أشعر – ولم أزل – بان اعلانها ، والافصاح عنها، ليس نافعا فحسب بل ضروريا لتبديد بعض الاوهام النائعة ، وحل بعض العقد التي يجب ان يكون من أول واجبات المعنيين بالحياة العامة العمل على تبديدها وحلها ،

هذا وانى لاعلم سلفا بأن أفكارى هذه ستثير فريقين متعارضين ، متعلرفين ، من الناس ؟ وسيرمينى بسببها فريق « بالجمود » وفريق اخر « بالحروج » عن المفاهيم الاسلامية كما توارثوها ، وكنت أعلم سلفا أيضا بان بعض القوميين الذين لا يزالون \_ في عقولهم الباطنة ، وان كمت أفواههم \_ لا يقيمون للقومية ورتا الباطنة ، وان كمت أفواههم \_ لا يقيمون للقومية ورتا

الا على أساسي عناصري ، ومنادي، علمالية ، سينكرون سر عدًا الاتحاد في التقريب بين الفوميــ العربــــ والأحلام وكسا النبي كنت أعلمه بأل بعض المتومنين والمتلمدين من المسلمين سنكرون عذا التفكير الحديث الذي حب الأسلام الى القوميين ، ويدلل على قيام أو نلى الصائن بان ، الاسلام ، من حب هو ، دين وفلسفة وحركة ، • وحرى بني أن أعلن هن بكل صراحة باتني حسما أمدار عن رأى ، وأنسسك بعقيدة ، لا عبي كمرا باتهاء المتهممان وغفس الفاضمان ووازورار المرور من ؛ والمهم عاديأن أكون مخلصاً في عقدتني ، مادد في شعوري ، منحريا الحق فيما أنول ، ولست علمه الحرل أكر احتمال الحملاً فيما أقول وأرى ، ولكني ان أرجمه عن رأى ، ولن أتهبب عن اعلان فكرة محوفا من غضب الفاضين ، أو تحالب من النفاد المسلمة بن والن أرجع عن رأى ــ حينما أرجع ــ الا

بعد أن تقوم الحجة على بطلانه ، وتؤكد الوقائع النابتة على الله الله على الله الله والوقائع النابتة على أشعر بان البراهين تنظافر ، والوقائع الريداني في كل يوم دليلا ، على صدق ما أقول وأدعى في هذا الشأن .

وجدير بي أبضا أن أشير هنا بأن الوقت المحدد المسحاضرة لم بكن كافيا لمرض هذه الفضية المهمة عرضا مستفيضا ، وهذا مما اضطرني لبعض الايجاذ ، والاكتفاء أحيانا بالاشارة المابرة ، في مواقع قد يكون من المستحسن فيها الاسهاب ، ومع ذلك فقد أبقيت المحاضرة على تصها دون زيادة أو تقصان ، وأدجو أن أوفق يوما ما لان أعود الى هذا الموضوع الحيوى فأوليه ما يستحق من البحث النسامل ، والاستقصاء الدقيق .

وقد یکون من الحق علی أن أعلن بکل صراحة واخلاص ، بأنی شخصیا لم اجد قط صعوبة جدیة فی النوفیق بین شعوری القومی ، الذی أعتز به ، وأعمل ورحى منه ، وعليدنى الدوب الني أنمسلا يه ، والحرص عليها ، وان كلا منهما كان يريد الاحر دو واحرص عليها ، وان كلا منهما كان يريد الاحر دو وعمدا في ننسي ، وأحسب ان كل قرد منا فادر على الوصول الي ما وصلت اليه ، مني أدرك قوميه ، وعرفي ديه ، على وجههما الصحيح ،

عبدالرحمن البزاز



الإسالام والقومية العبيية

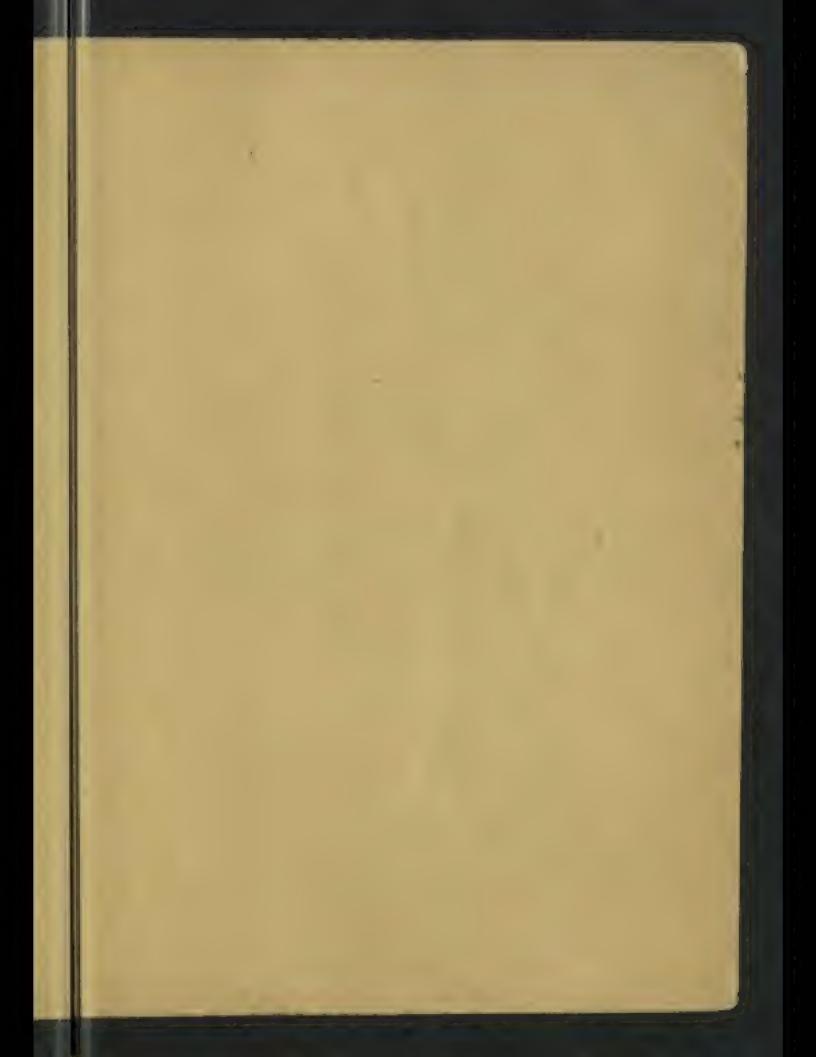

تەھىلە:

بجدر بي ، في مستهل هذا البحث ، أن أوضح التصود من عنوان المحاضرة ، وأحدده بعض التحديد ؟ لان ما فيه من اطلاق وشمول قد يوهم يعض السامعين بني أفصد أن أبحت في ه المبادي، الاسلامية ، ، و التكرة القومية ، ، بحثا عميقا مفصلا ، وهذا الامر ، على أهمته ، لا بصلح ، بطبيعة الحال ، للمعالجة في محاضرة واحدة ، وحري أن يكون موضوع دراسة خاصة ؟ وغاية ما أرمى البه ، في هذا المساء ، هو تحديد علاقة القومية العربية ، من حيث هي ، عقيدة تحديد علاقة القومية العربية ، من حيث هي ، عقيدة

و م أذا السريعة الإنسالامية من حسب هي الدين وعاشارة وقلنلة حاة ثاويعارة الخري فاستدور يحثي عول الأحلة على سؤال مهم لا أحسب أنه طالما جال في أؤلمان كتر من ملطني العرب وكترا ما اوقعهم السيسؤال هو : ، هيسال جمكسين ان يكسسون القراد ما قوما مخلصا لقوميه ، ومسلما صادف في عتبادله فمي از واحد ، ؟ وهل هناك تعارض اساسي بين التومية الغرباء بمعناها العلمي الدفسق ء والتسعور الاسلامي السحم ؟ وعل في الاسماب الي أحدهم تبرؤ من الأحر؟ • • والسمحوا لي أن أبسط السؤال بعتني التسميل فأقول ؛ عل في قولنا هذا قومي مسلم : او علما مسام قومي ، بعارض أو تضاد ، كقولنا هذا ماهد، منادين ، أو هذا منادين مايداد ، أو جيم يين متافضات ، كفول هذا نسبوعي فانسي ، أو هسد دیموتراطی دکتوری ؟ أو ادًا ما اردنا ان ایستعمل

اسطلاحات القدامی ، هل یکون فی قولنا هذا قوس مسلم تنافر کفولنا هذا جبری قدری ، وهدا تسعی خارجی .

#### اسباب التعارض:

وعندى أن التعارض الفاهر بين الأسلام والفوهية العربية ، ذلك التعارض الذى لا يزال فالما في أذهان كبر من الناس الى هذا اليوم ، برجع بالدرجة الاولى الى سوء قهم ، وسوء تصوير ، وسوء تنسير ، أساب كلا من ، الاسلام ، و ، الفومية العربية ، على حد سهاه ،

### ١ \_ سرء الفهم •

أما سوء الفهم للاسلام فستات من المعنى الحاهليء الله سوء الفهم للاسلام فستات من المعنى الحاهليء الله بن م و تأثر نا \_ تتبحة للاستعمار الفكرى الله لا تزال طالفة منا ترارح تعجت اعبائه \_ والمفاهيم الغربية الني ترسم للدين مجالا ضيقا لا يعدو حدود التعب ،

والعلقوس الخاصة ، والمعتقدات الروحة ، الني يتقيد بها الأنسان في سلوكه ، وفي تقرير علاقتــه بريه ، وأخله الانسان، من حلث همو فسرد مستثقل عن المجتمع • وهذا المعنى الضبق للدين لأيقره الاسلام ، وهو معارض طبعته وغابته كل المعارضة • وكثير من الناس لا يزالون ينصورون أن الدين الاسلامي هو كالديانة المسحمة أو البوذية ، معتقدات تعمدية ، ومناسك وأداب سلوك ولا شبيء غمير ذلك • وفي الحق أن الأسلام ، بالمعنى الدقيق للاسلام ، تفلسام اجتماعيى ، وفلسقة حاتبة ، وقواعد اقتصادية ، ونظام للحكم ، بالاضافة الى كونه عقيدة دينية ، بالمعتى الغربي الفسق • وقد ادرك بعض مفكري الغيرب الفيرق الشامع بين طبعة الاسمالام الشاملة ، وطبعمة المسجمة المحدودة ، وذلك لان المسحمة كانت تعني من عنايتهما بالفرد من حيث هو جزء من المجموع ،

وعلاقته بهذا الكل . وكان ذلك محتوما نظر الاختلاف طبعة الدينين ، وظر وفهما وعصر تزولهما ؟ اذ بنهما كان السد المسح فردا من أفراد المجمع الاسرائيلي الحاضم للدولة الرومانية ، المجرد من أي صفة فعالة في النقام السياسي القائم ، كان النبي محمد عليه السلام فالداء وحاكماء ومدبرا للشؤون السماسة ء قدر ما كان مصلحا اجتماعا ومرشدا دينا . ومن المفكرين الغربين الذين ادركوا هذا الفرق بين الدينين الفيلسوف المعاصر ، برتراند رسل ، وأشار الله في كتابه القبيره الثقافة والنظام الاجتماعي Education and the Social Order اذا اعتر الأسالام دينيا ساساً ، أي دينا موجها للجماعة، يتوغل في حادًا لقرد والمجموع توغلا كلما ، واعتبر المسحمة والسوذية ، من الناحية الأخرى ، دبانات ، الأفراد ، على ديانات غير ساسية . والبذين لا يؤالسون ينظمرون الى الدين الاسلامي، ويفهمونه فهما ضبقاً ، وينتزعون معناد من

المسيحية بخطاون خطأ فاضحا في تقدير حقيقته ؟ فما دام الاسلام دينا سيسيا ، على حد ما يقول ، رسل ، ، فليس من الضروري أن يتعارض مع القومية العربية الا اذا اختلفت اهدافهما السياسية ، وهذا غير متصور كما سنرى بعد قليل .

وكما حدث سوء فهم للاسلام فقد أصاب القومية العريبة سوء فهم أيضا ، ولمل مرجعه تصدور يعض الناس بان القومية لا تقوم الا على دعوة عنصرية أو عصسة جنسية ، وانها بذلك قد تصبح معارضة لطبعة الاسلام الشاملة • ولاشك بأن غلو بعض القوميين في دعوتهم القومة ، كان من الاسباب المهمة في سوء القهم هذا ، بل لا شك أيضا من أن بعض ما عمله قديما بعض حكام الأمويين وامرائهم وولائهم في الدفاعهم في عصبيتهم القبلية ، ودعوتهم العنصرية تعارض مع طبيعة الاسلام • ولكن القومية العربية التي نؤمن بها ، وندعو اليها لا تقوم ـ كما نص على ذلك ميشاقنا القومى - على الدعوة العنصرية ، بل ترتكز على الروابط اللغوية ، والناريخية ، والادبية ، والروحية ، والمصالح الاساسية في الحياة ، وبهذا المعنى فليس هناك تعارض بين الفومية العربية والديانة الاسلامية من هذه الحية أيضا ،

وقد قام قسط لايستهان به من سوء الفهم للقوميه العربية وعلاقتها بالاسلام في عقول كثيرة من النائشة الدين عرفوا شيئا عن تاريخ الغرب والنهضان القومة، ولمسوا آثار التعارض بين الدين المسحمي ، وتلك النهضات القومية واضحا ء وكان ذلك طبعا بالنسبة للمحتمعات الغريبة ؟ لأن الكنسبة ، وكانت تدعى سلطات روحية واسعة على جميع المسيحيين ، تنظــر شزرا لكل دعوة ساسة قد تنتقص من سلطانها ؟ وبعارة أخــرى ان الحاة الاوربــة كانت تتـــازعها حلطنان أساستان هما حلطة النابا الروحية ، وحلطة الأسراطور الزمنية ، وهذه ، التناثية ، ــ وان انتقلت

البنا في بعض مراحل تطورتا الاجتماعي الملاخر \_ لايعرفها الاسلام الحق ولا يقرها ، بل ان وحسدة العقيدة ادت الىوحدة الحياة عووجدة الحياةصير تخليفة المسلمان اماما للصلاة ، وقائدا للحرب، ومدير اللساسة في ان واحد ، وعلى هذا فتعارض القومـة الالمانـة أو القومية الأيطالية مثلا مع المسيحية لأيستلزم تعارض القومية العربية مع الاسلام • وحرى بنا ان نتذكر هنا الفرق الشاسع بين صلة المسحبة بالغرب ، وعملاقة الاسلام بالعرب ذلك ان المسحمة دين وافعد على الغربين ٬ وانها ، وقد انتعثت من روحانية الشيرق ، تعارض كل المعارضة طبيعة القيائل التنونسية في المانيا ، والصلنية في فرنسا ، وإن القومي الألماني أو الفرنسي لذلك ، يحد صعوبه كلنة في النوفيق بشها وبين خصائص قومته التي بعتز بهاء واله ليدرك ان المسحمة لم يتات لها ان تنوغل الى جمدور الحساة الجرمانية أو الصلتة ، وعذا عكس الحال بالنسسة للاسلام ، وأثره في المجنمع العربي ، والامة العربية كما سنوضح هذا بعض التوضيح .

### ٢ \_ سوء التصوير .

أما سوء التصوير فاريد به تلك الصورة الحالمة الناهنة التي صور بها الاسلام كشير من المفكسرين والكتاب، من مسلمين وغيرهم ، قديما وحديثا ، اذ افقدوا الاسلام مادته ، وانترعوا منه طبيعته الحبويسة المنوغلة في الحياة العامة ، واحالوه ، مــم الرَّ من الى قواعد ومثل عامة محردة لاتتصل بالحياة القائمة الا أوهى اتصال • وقد جهد بعض الكناب في قطع الصلة بين الاسلام والحياة العربية النبي كانت اولى محالاته وارجبها ، وازداد هذا التصوير سوءًا حينما صور تصويرا خاطئا مغرضا ولأسباب عديدة \_ لاتسم هذه المحاضرة لسردها \_ جهد الاعاجم \_ وكثير منهم كانوا

شعونان منسون غلى العرباه تالوه من شرف الأسلام ــ فيعرض الزبح الامة العربية على غير حقيقته وقدتورط قريق من مؤرخي المرب الفسيهم ، ه كابن خلدون ه، فمعت المرب ينعون ظللة ، وتجنى عليهم في كثير من احكامه ، وهو في الغالب كان يريد الاعراب ، سكان البوادي ، لا العرب استحضرين ، كما أشار الى ذلك الاساد ساطع الحصري في دراسته القيمة لمقدمة ابن خلدون . وكان من المسيعي ان يكون للسياسة أثر فعال مَى عَذَهِ الرَّجِهَةِ الْحَاطَئَةِ ذَلَكَ لَانَ زُوالَ سَلْطَانُ الْعُرْبِ السياسي ، وأوغل تفوذ الاعاجم في الادارة والحكم ، تفعيم الى التعليل من شان العرب والى اعطاء صورة الاسلام ذات صابع عالمي ، وقطع علاقته بالعرب ماامكن ذلك • ولقد غالى كنــير من امـــرا، ووزراء العهـــد العاسى في هذه الناحة كما غالى من قبل بعض حكام الأمويين في الناحية الاخرى • ولست اريد هنا ان

استعرض تأريخ الدولة العاسمة ، لا بين أثر الاعاجم والموالي فيها ، منذ بدء نشوه دعوتها ، الي حين طهو رها ، فعلا على مسرح الحياة ، وبعد ذلك الى ان قضى عليها . كما لا أريد ان اسهب في بحث حالة دول الطوالف ، وكان معظمها غير عربي ، وأثر ذلك في هذه النزعة الشعوبية • تم ان بقاء العرب \_ في الغالب الاعــم \_ محكومين للدولة العثمانية قرونا عديدة قد سباعب كثيرا على نشر الفكرة الخاطئة القائلة بتعارض القومية العربية مع الفكرة الاسلامية ؟ ذلك لان ايقياظ اي شعور قومي يعرض خلافة أل عنمان الي خطر جوهري ، ولهذا كان القطر العربي الوحيد الذي لم يخضم لحكم العثمانيين خضوعا تاما والذي كان داثما في تورات مستعرة كندت الاتراك خسائر فادحة ، هو المن الذي كان غالب اهله من الزيدية التي تدين بان الحَلافَةَ فَي قريش ، وفي هاشم من قريش ، بل وفي أولاد زيد بن على ، وان الحلافة العثمانية غير شرعة ،

### لانها تعارض تصوص الاسلام القاطعة ذاتها . ٣ ـ سوء التفسير

واريب بهيدًا في الدرجية الاولى سوه تفسير بعض الأيات القرآنية التعلقة بتحسديد طبعة الدعوة الاسلامية ، وذلك لان الاسلام ، وان يكن دينا عاما يصلح للناس جميعا ، وقد انتشمر في الواقع بين اجناس وفومات عديدة ، ولكن ، مما لا شك فيه ايضاء انه دين قد أنزل أولا وبالذات للعرب، فهو بهذا المعتني دينهم الحاص ؟ فالرسمول منهم ، والقرآن بلسانهم ، وكشير من عاداتهم واحكامهمم السابقة قد ابقاها الاسلام بعد ان هذبها ، واستصفى الصالح منها • ونحن في هذا الرأى لانتطق عن عاطفة قومية جامحة ، ولا تصدر عن هوى ، ولا تلقيي الكلام على عواهنه \_ كما تقول العرب \_ وانما نـــتند في ذلك الى حكم القرآن ذاته ، والى السُّنَّة النَّويَّة الصحيحة ، والى مافعاء خلفاء صدر الاسلام الذين هم يسلون الأسلام احسن تبشل ، ولا عبرة بعد ذلك بالمفاهيم الخاطئه الغامضة التي شاعت في العالم الاسلامي ودرج عامها المسلمون بعد ان قوى شأن الاعاجم ، وصارت لهم الصدارة في المحمدين السياسي والعقلي ٠٠ والأيات الفراتة المؤيدة الهذا الرأى عديدة أجتريء مها يم يلي : جاء فيي سورة ابراهيم اله (٤) . وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه با فالرسول العربي اذاً قسد ارسل لقومه بلساتهم العربي لاوقي سورة الرخرف أية ( ٢٤ ) ، وانه لذكر الله ولفو مك ولسوف تسألون ، أى ان الفرآن ذكر للرسول ، ولقومه العرب الذين سسألوزاذا ما فرطوا فيه ، وقد جاء في سورة «النقرة» آية ( ١٤٣ ) ، وكذلك جملناكم المة وسطا لكونوا شهداه على النياس ويكون الرسول علكم شهيدا ه ع فالمخاطبون هنا من دون شك ، هم العرب قوم النسي ، ومن ذلك أيضًا الا به ( ٢ ) من سورة يوسف ه أنا أنرلناه قرآنا عرببا املكم تعقلون وفالذين يعفاون انعا هم الذين يدركون معنى القرآن ويفهمونــه ، وهـــم العزب بطسعة الحال ، وكذاك الآية (٥٨) من سورة الدخان ، قانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ، والآية النانية من سورة الجمعة ، هـو الذي بعث في الاميين رســولا منهــم يتلـــو عليهـم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . ٠ ، وكذلك ماجا. في سورة النوبة آيـة ( ١٢٨ ) ، لقــد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم ، بل وفي الآية ( ٦٦ ) من سورة الانعام ، وكذب به قومك وهو الحق ، • هذه الآيات الكريمات من مكيــة ومدنيــة وغيرها كنير ، تؤيد بان الاسلام دين العرب قبــل أن يصبح دينا عالميا • ولبس في هذا تعارض مع الآيات الاخرى كالآية (١٠٧) من ســورة الانبيــا. و وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ، لانه قد ثبت تأريخيا بأن بعث النبي الى العرب ، احيى الامة العربية بمجموعها  بكامله ، وكان العرب دعة الاسلام ومنقذى العالم من الظلم الذى كان سائدا ، والجهل المطبق الذى كان مخيما وكانوا ، على حد ماقال كوستاف لوبون ، ارحم الفاتحين الذين عرفهم الناريخ ...

وفي السنة النبوية مايؤيد هــذا القــول ، من ذلك مارواه السبخان البخاري ومسلم ، عن ابن عمر أن النبي قال: ﴿ لا يزال هذا الامر في قريش مابقي منهم اثنان ۽ • و گذلك ما ورد في الاثر • الائمة من قریش » ، و من ذالت مار وی عن سلمان الفارسی قال : قال لی رسول الله (ص) ، یا سلمان لا تبغضنی فتفارق دينك ، تَلْت ، يار سبول الله كنف أبنضك و فيك هندا نائلة ، قال تغض العرب فتغضني ، ، بل أن في افعال مسلمي الصدر الاول مابؤيد طبيعة الاسلام العربية ، فقل تردد عمر كثيرا في فنح الاجزاء الحارجة عن الجزيرة العربية والهلال الخصيب ، وقد قبل الزكاة مضاعفة من تصارى تغلب القبيلة العربية المشهورة حنما اعتبروا

اعطاه الجزيسة مذلبة لهمم ، ومساهمت كنسير من الفيائل العربية المسيحية في الفتح ، وساعدت عليه ، وقد قبل المسلمون الجزيه من اصحباب الدياسات من الاجناس الاخرى خارج جزيرة العرب اما في الجزيرة فخيروا بين الاسلام والحلاء • يستدل من هذا كله بأن للمرب وبلادهم وضما خاصا في الاسلام ، بل أن ماذهب اليه فريق من الفقهاء في بحث الكفاء في الزواج من كون الاعجمي ليس بكف للعربية ، وان استويا في أشباه اخرى ، لدليل على ماللمرب من وضع خاص ممناز في علر الاسلام والتشريع الاسلامي . واستطيم ان أؤكد بان كثيرًا من المبادى، التي أقرها الأسلام والسبحت جزءا منه ، هي من التقاليد العربية القديمة التي هذبها الاسلام واعطاها طابعها الجديد . فاحترام الكملة ، والحج البها ، عارة لعرضة قديمة ، وكذلك شأن كتير من مناسك الحج وسننه ، بل أن احتراه يوم الجمعة ، وكانت المسرب تسمها ، يوم

Ui

-

وا

ذلل

4:1

4.0

-

- T. -

العروبه ، ، وجعلها يوم ، عبد وزينة ، ، كما ورد في
الاثر لدليل آخر على طابع الاسلام العربي ، وفي
احكام الميراث والقرائض تتخليد لكبير من النظريان
العربية ، وخاصة في توريت العصبة ، والاهتسام
بالاقرباء الصلسين ،

وتستطيع ان تعد من سوء النفسير ايضا . ذلكم الوصف الظالم لحالة العرب اثناء ميلاد النسى ، وفي عهد بعثه . و كان لمدو نني السير ، و لمن جاء من بعدهم ، شأن في هذا الامر ، فقد ظلوا الهم يزيدون في عظمة النبي عليه السلام كلما ازدادوا في تصوير سوء حالة العرب قبل الاسلام، لذلك لم يبقوا مثلبة من سفه، واضطراب ، والمحلال ، وظلم ، وقسود ، وما الى ذلك الا اضافوها الى العرب ؛ والانكى من ذلك كله انهم تصوروا ان حال العرب جميعاً ، وفي كلالزمان، هو حالهم وقت بعث اللبي عليه السيلام ، وكأن ليم نقم ، من قبل ، للمرب دول ولم يشيدوا حضارات أو

كان ا ميكن الهم لغة أو شعر وأدب ،او مفاهيم حياة ٠ ولست استطبع في هذه المحاضرة ان ارد على كل تلك المزاعم التي تعارض القرآن ذاته ، وانما احلاالراغمين في استفصاء هذا الامر لدراسة الكتباب القيم الذي ألفه الاستاذ ، محمد عزة دروزة ، وسماد « عصر النبي وبشه قبل البعثة ، ، فقد صور ذلك العصر تصويرا صادقًا منتزعًا من القرآن ذاته ، ولطم الشعوبية ، ومن سار مسيرها من المستشرقين ، وارجع الامر الى تصابه. والتفسير العلمي الصحيح الانبعاث العرببي في صدر الاسلام انه موجة من موجات الجزيرة العربية ، وان تكن اجل تا لمثالموجات واخلدها أثرا في تاريخ العرب الفسهم وتاريخ الانسانية جمعاء . وليس باعتسزازنا بالحشارات المربية القديمة في اليمن كحضارة المعنيين الحميريين والسبأيين، أو حضارة العمالقة والانباط، والحضارات العربية الني سبقت ذلك في عهدالاشوربين والبابلين ، ليس في هذا كله تعارض مطلقًا مع الشعور

الاسلامي الصادق ؟ وان الاسلام لم ينسخ الا السيء من عاداتنا ، والناطل من شرائعنا ، وتفالندنا ، والله يقرر أن الناس \_ كما ورد في الحديث الشـــريف \_ معادن كمعادن الذهب والفضة ، خبارهم في الجاهلية، خيارهم في الاسملام . وليس من طبعمة الاشياء ان ينهض العرب بمثل مانهضوا به ، ويقوموا بمثل ما قاموا من جسيم الاعمال ، في الحرب ، والسياسة ، والتشريع ، والأدب ، والفن ، والاجتماع ، ونواحي الحياة الاخرى ، في مثل ثلث الفتسرة الفصيرة من الزمن ، لو لم يكن معدنهم سليما ، ومواهبهم الكامنة عريقة ، وطبعتهم مدعة ، وروحهم قلوية صادقة • وليس من السهل أن ينبغ في أمة من الامم، فی جیل او جیلین ، مثل این بکر ، وعمر ، وعلی ، ، وأبي عمدة ، وسعد ، وخالد ، وابن عباس ، وأبي ذر ، وابن مسعود من الرجال ، وخديجة ، وفاطمة ، وعائشة ، وأسماء ، والحنساد ، من النساء ، وغيرهم

كثير من عاقرة الدهر ، وعظماء الناريخ ، لو لم يكن العرب قد ورثوا حضارة عربقة متسلسلة ، ولو لسم بكونوا مهاين بفطرتهم للابداع والانشاء والتجديد . وليس كون النبي محمد عربيا حادثا عرضيا ، انمه عقرى من امه ذات مواهب وخصال عظمه • ولكن الشمويين الأقدمين \_ على حد ما قال الاستاذ عد اللطيف شرراة في كتابه « روح العروبة » ــ قدحلوا هذه المشكلة بان عطاوا العرب من كل حلية ، ولم يعترفوا لهم بأي فضل فيالشؤون الانسانية، وحصروا اهتمامهم واعتبارهم وتقديرهم في النبي عنوة ، وفصلوه عن غيره من سالفيه ومعاصريه ومواطنيه ، وحولود الى كائن عالمي ، انتزع من ارضه وسمائه ، وتحلل من تاريخه وقومه ، ومثلود نباتا باسقا في صحراء مقفرة لسن لاحد عليه يد ، ولا هو مدين لاحد بند بروبالتالي فليس هناك على زعمهم أي معنى وراء عروية محمد او عجمته ٠ واذا ماتركنا الناريخ جاببا وتظميرنا الى اللغمة والادب وجدنا ان اللغة العربية فد بلغت قبل الاسلام مرحاةً من التقدم ، والأدب منزلة من النضيج ، لا یمکن آن یکون لمجتمع فطری ساذج ۰۰۰۰ یقسول المستشرق ، تولديكه . : ( النا لسكن الاعجاب بغني معجم اللغة العرب القديم ، اذا ذكرنا مقدار بــاطة الحياة العربية وشؤونها٠٠٠ إلى أن يفول وليست اللغة العربية غنية بكلماتها فحسب ، بل بقيواعد تحيوها وصرفها ) • وللغة دلائل واضحه على الحياة العثليــة الامة ، وهي عنوان تقدم المجتمع ، وكون اللغة العربية قد بلغت هذا الحباء من الشمسول ، وثلث المنسز! في المركب ، لدليل على تقدم المجتمع العربي ؟ بل ان الفرآن الكريم ليشمه على عظم منزلة العرب في فنون القول وتقديرهم للفصاحة والبلاغه ، وهذا لايكون الا ذي المجتمع المتقدم عقلياً ، ولهذا فإن البداوة التي كانت شائعة بين كثير من المرب لم تكن مظهرًا من مظاهر

الحدة البدانية ، كما هو شأن البدو في الامم الاخرى المراس ، حسوالدوى ، هو نتاج حضارات ومدنيات ومدنيات ومدنيات ومدنيات ومدنيات و في وان ما في ظاهر حاته من جفاء وخشونة قد فرضتها الطبيعة عليه فرضا ، اما عقليته وخصاله ، وادبه ، فينم عن تقدم اجتماعي عظيم . . . .

### منزلة العرب في الاسلام:

وبتضح من هذا كله ان العرب هم بمنابة العمود اللقرى للإسلام ، فهم المخاطبون الاولبون بآيات التريل ، وسهم كان المهاجرون والانصار ، وبسيوفهم قدمت الاستمار والاقطار ، وانهم على العموم كانبوا على حد مافال عمر في بعض وصاياه ، : « لاتضربوا انعرب فنذلوهم فانهم مادة الاسلام » ، واذا مااردنا ان ضرب مثلا مستمدا من المتاريخ المعاصر جاز انا أن غول بان مزلة العرب في الاسلام كمتزلة الروس أن تقول بان مزلة العرب في الاسلام كمتزلة الروس أن النظام الشبوعي ، مع الفرق الواضح بين المدعوة

الاسلامية الروحية ، والمبادى ، النسوعية المادية ، و عدا أن تأخذ ينظر الاعداد كون نبي الاسلام من العرب ، ومن اجل قبائل المرب شاء ، وأن دستور الاسلام قد نزل بلسان عربي مسيين ، وان داعي الشيوعيسة بهودي الماني ، وانجيل الشيوعية ، وأس المال ، قد وضع باللغة الالمانية ، ولست ادرى كيف يحير دعد العالمية في هذه البلاد لاغسهم تقديس الوطن الروسي، والاقتحاد بامجاد الروس وهم لسنوا منهم ، وبنكرون على العرب المسلمين أن بنقسوا بامجادهم ويفتخسروا بأبطاالهم ؟؟

بعد عدا العرض المفصل للمشكلات العقليم ، والعوامل اللتي توهم بوجود التعارض بين الاسسلام والقومية العربية ، يحسن بنا ان تحدد عاذا يراد بالقومية ، وماذا يقصد على الاخص باللومية العربية ، وماها يقصد على الاخص باللومية العربية ، وماهي مقومانها؟ لتنظر في تلك المقومات فترى ماخرها الاسلام وما ينكرها ، ان كان منكر شيئا منها ،

فالقومية فكرة سياسه اجتماعة ترمي بالدرجة الاولى الى توحد كل جماعة متجانسة من البشمير وخشوعها لنظام ساسي واحداء واما عناصر القومية او مقوماتها فقى ذلك اختلاف كبر لسنا بصدد شرحه في هذه المحالة ، ولكنه تستطيم أن تؤكد بأن القومية العربية الحديثة تستند الى اللغة ، والتاريخ ، والادب ، والعادات والسجاياء وعني العموم فان الروابط التي تربط الأفراد وتجمل منهم المية هي روابط معنوية ومادية ، ونحن اذا اخذنا هذه المقومات وفحصناها فلحصا دقيقاً ، وتحرينا عن موقف الاسلام من كل منها تحد تقاربا كلما بل توافقا تاما احيانا بين ماتدعو اليه القومة المربية وما يقرد الدين الاسلامي • فاللغة اذا هي اولي مقومات عقيدتنا القومية ، وهي بالنسمة لامتنا العربية بمنابة الروح ومظهر حياتها ، والامة التي تفقد لفتها بكتب عليها الأغسراض والسزوال

\_ 50

- 9

الع

25

4.3

نی

147

99

---

ذار

- 1

(L)

-

1 4

ولحسن حقل العرب قان لغتهم هي لغة الاسلام ، وان العناية بهذه اللغة لسن واجا قوما فحسب بل فرضا ديناء واتر الاسلام في هذه اللغة وحفظها وتشميرها عظم جدا . يقول المستشرق الألماني ، يوهان قوك ، في كتابة ، العربية ، : دراسات في اللغة والاسالي : ه لم يحدث حدث في تاريخ العرب ابعد اثرا في تقرير مصيرهم من ظهور الاسلام • قفي ذلك العهد وقبل اكثر من ألف واللمالة عام عندما رتبال محمد ( ص ) القرآن على بني وطنه بلسان عربي مين ، تأكدت رابطة وثبقة بين لغته والدين الجديد ، وكانت ذات دلالة عظيمة النتائج في مستقبل هذه اللغة ، • اما التاريخ فكما اوضحنا من قبل ان للعرب تاريخا مجيدا قبل الاسلام ، وتأريخهم اكثر تصوعا واعظم شأنا بعد الاسلام ، والعربي المسلم حيثما يعتز بابطاله تبمتزج في نفسه عاطفتي المسلم الورع ، والقسومي الغيسور ، وفي الواقع فان ابهي صفحات التاريخ الأسلامي هي

صفحات التاريخ العربي الاسلامي ، كما يقرر ذلك مؤرخوا الغرب المسهم • فقيد اشار الى هيذا المعنى الأستاذ ، لوتروب ستودارت ، مؤلف ( حاضر العالم الاسلامي ) وصرح به بحلاه كوسناف لــون مؤلف كناب ( حضارة العرب ) • يقول لوبون ، يدو لنا الفرق بين الامم التي قد تكون على جانب كسير من الذكاء كالامة العربية والامع المنحطة كبرابرة الفرون الوسطى البذبن قضوا على دولة الرومان واجبلاف الشرك والمغول الذين غمر طوفانهم دولة محمد . فلقد أبدع العرب من فورهم ، بعد ان استعانوا بحضارة البونان وحضارة الرومان وحضارة الفرس بمحضارة جديدة أفضل م ن ثلث الحضارات الني جاءت قبلها . وكانت عقول البوابرة عاجزة عن ادراك كنه الحضارة التي قهروا اهلها والني كان انتفاعهم بها ممسوخا في بدء الامر ، والتي لم يسيروا بها نحو الرقي الا بعد ان صقلت ادمغتهم فصارت بعد زمن طويل قادرة على ادراك معايها و وقد أسف دلك المفكر الفرنسي الحر لعدم فتح العرب لاوربا وقال ( لو وفق موسى بن تصبير لفتح اوربا لكان قد جعلها مسلمة ، ولكان قد أنفذها من ظلمات القرون الوسطى السي لم تعرفها اسبانا بفضل العرب ) •

الرى أفاعتزاز العربى بسل هذا التساريخ الذي مناهضة للعقيدة الاسلامية ، بل حتى التاريسخ الذي سبق الاسلام ، ليس هناك مايمنع المسلم العسادق الايمان ، والعربي المخلص ، من الاعتزاز بالصفحات الناصعة من تأريخ العرب ، الم يذكر النسي عليسه السلام حلف الفضول وهو الحلف الذي تعاقدت فيه بطون قريش قبل الاسلام على نصرة المقلموم حتى يؤدى اليه حقه فقال : ، مااحب ان لى بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر المعم ، ولو دعيت به في الاسلام لاحت ، ه

اما الادب العربي ، وهو تمرة الشعور والعاطفة

العربية في مختلف عصورها فان اعظم وأجل افسامه قا. وجدت بعد الأسمالام ، بل ان القسر أن ذاته ، بالاضافة الى كونه كتباب همداية ، اروع انمسوذج الادب الرقيع الـذي يعتز المربى ، مهما كان دينه ، به ءوكم أود للشباب خاصة ان يقرأوا كتابا صغيرا مدعا هو كتماب ( التصدوير الفني في الفران ) الاسناذ السيد قطب ليروا جمال أسلوب القرآن الذيء ومن يستطيع أن يبخس أثر القرآن في الأدب المربي؟. اما الشعر العربي قبل الاسلام ، وخاصة ما كان منه متعلقًا بالوصف والحكم ، فليس في اكثره ما يعارض روح الاحلام • اما المقوم الرابع من مقاومات فوميتنا العربية \* العادات والسجايا العربية الصالحة ، • فلا تبك أن التقارب كلي ، أن لم أقل أن هناك أنطباقًا تأما يين الحُلق الفاضل ، كما تصوره القومة العسربية ، وكما يربده الأسلام فلنأخذ آية من القرآن الكريم تعرف البر - أجل صفحات المملم - ولنظر الى اي

VI

\_ \$7 \_

مدى تقرها القومة العربية ٠ ٥ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المتسبرق والمغرب ولكن المر من آمن باقة والنوم الاخر والملائكة والكتباب والنسين وأتمي المال على حبه ذوى القربي والنتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفيي الرقاب واقام الصبلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصحابرين في الناساء والضراء وحبن الناس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المنفون ، أقليست في هذه الآية الكريمة ، دعود صريحة للابئار والنضحية في سمل الغير فقيرا كان ذلك الغير او مسكنا او رقيقا بمساعدته على تبل حريته ، وفيها دعوة للايفياء بالعهيد ، والصبر اثناء الازمات، والشدائد . وهل ( المروءة ) وهي جماع الفضائل العربية ، شيء غير هذا . اتنا لا تدعي بان حسم الأخلاق العربية قبل الاسلام كانت صالحية ، ولكننا تقول بأن الاسلام قد أقر أسمى صفات الخلق العربيء واحن فبي دعوتنا القومة للاعنزاز بالاخلاق

العربية انسان تراد تلك الاخلاق الصالحة المهذبة التي ترقع من شأن الانسسان وتحمال منه مخلسوقا حريا بوسف ، التهذيب ، ،

## خصائص الحركة القومية وتظرة الاستلام اليها:

وللتراك الخلومات العبرية جانسا وللطلس الي الفومية من حين هي حركة مساسلة ترمي الي توحيد المربء وحكم المسهم بالقسهم وان الحركة القومية هي حركة ، ديمقراطية ، ، انشراكيه ، ، شعبة ، ه تضامنيه . • والأسلام وال لم يفصل نظمام الحكسم ولکنه آوجب التساوری ، وهــو من دون شاك يقـــر النفاء الدسقراطي الصحيح كل الاقرار وتشريعاته المالية وقواعده الفقهمة ، هي في طابعهما الأساسي ، اشتراكية ، ما في دلك أدني شك ، وقد وفق الاستاذ ا مدر وينب ، وفيفا تاما في شرح هاند الجهاء في كتابه السره العدالة الاجتماعية في الاسلام . . ويكفي لتدخار على الروح النسانية في الأحلام وتبعيده ان تذكر طرف من سمرة رسوليه ، وسميرة حلقائمه ، فعقد الحكم القومي المبدئ بدعو البعد والحالة هماذه لا يتعارض في قليل ولا كبر مع روح الاسلام ،

### اللومية العربية والوحدة الاسلامية :

ولكن هذا اللول يجب ال لا يختلف مع فكرة الدعوة الى الوحدة الاسلامية لان القول بان الاسلام لا يتعارض مع الروح القومية العربية شيء عوالترويج للوحدة الاسلامية شيء آخر ، والوحدة الاسلامية بمنفه ومها الصحيح المدقيق هو تكوين الملمام سياسي شامل يتحقع له المسلمون جميعا ، وهذا اللظام وان يكن امنية جميع المتدينين من المسلمين ، ولكنه من الناحية العملية غير ممكن - او على أقل تقدير انه غير عملي في الناروف الراهنية - لاسباب عديدة ؟ يعضوما جميراهي ، ومضهما سياسي ، ومضهما حياسي ،

ويعسها اجتمعاعي ؛ حتى أو سلمنا بتحديد تلك الوحدة ، وجعلها قاصرة على الاجزاء المتحاورة من الوطن الاسلامي • وعلى فرض امكان توحيد هـ ذه الاجزاء فان توحيد الاجزاء التي تتكلم لغة واحدة ، وتنذوق أدبا واحداء ويجمعها تأريخ واحد ألزم وأولى واقرب للواقع المحسوس • ومن غير الطبيعي ان تنتظر اتحاد العراق بايران وافغانستان مثلا قسل ان يتحد مع سوريا والاردن ، والقول بخلاف هذا هسراء لا يستحق الرد • وعلى هــذا فتكون الــدعوة لتوحيد العرب \_ وهذا هو اهم وأجلي غايات القومية العربية ـــ الخطوة العملية التي يجب أن تسبق أي دعوة للوحدة الاسلامة • ولكن الغريب انك تجد بعض الذين يسمون انفسهم دعاة الوحدة الاسلامية في البلاد العربية اعنف خصوم الوحدة العربية، ولو انهم ادركوا الاشباء على طبائعها ، وقدروا الامور تقيديرا صادقا ، ولم يخضموا للعواطف المجردة ، لسلموا تسليما تاما بأن دعوتهم لا محل لها فيمل ان تنحقق اولى غايات القومسيين العرب ، وهو اشاء كيمان عام للعرب الموجودين في قارتني آسيا وافريقية .

#### الحلاصة:

وخلاصة القول أن ليس هناك تعارض أسباسي او تضماد واضح بين القومة العربية والاسملام ، وأفرب ما يمكن أن توصف به العلاقة بشهما أنها علاقة عموم وخصوص ، وأذا أردنا أن نصور تلك العلاقة تصويرا هنسدسنا امكننا تصبور الاسلام والعسروية داثرتين منداخلين في القسم الاشمل والاهم منهما، ومَا يبقى خارج الدائرة المشتركة من كل منهما لا يتعارض تعارضا اساسا مع الفسم الأخر ٠ هذه حقيقة يجب ان ندركها ، وحرى بالعرب ان يغتبطوا بهذه النعمة الكبرى ، نعمة عدم تعارض قومينهم مع دينهم ، ذلك لان التركى المسلم الذي يريد الاعتزاز بقوميته منلاء

قد يحد صعوبة كلمة في النسوفيق بين ذلك الاعتزاز وشعوره الديني الصادق ، فشعوره القسومي يفرض علمه الاعتزاز بلغته وتنقحها من اللغات الاجنسة الاخرى، وهذا بسوقه الىالتنكر للعربية ، المعين الغزير الذي استقت منه اللغة النركبة ، والأدب التركي من أتَّدَمُ الْأَرْمَانُ • وَادًا مَا أَرَادُ انْ يَفْخُرُ بِأَمْجَادُهُ وَأَبْطَالُهُ هي الماضي ساقه ذلك في الغالب الاعم الى ان يحس ان العرب المسلمين كانوا غرباء عنه ، وانهم كانوا - على الرغم من المظاهر الخارجية \_ المستعمرين الحقيقيين له عقلنا وروحا واتقافيا ، اما العسريني المسلم القومي والا يحد شميًّا كابرا من امثال هذا الحرج .

# القومية العربية ومجموعة الشموب الاسلامية:

ولست ادرى هل انا بعصاجة الى ان اقول بأن دعوتن للفومية العرسة ، وقيسام كبان عربى نسامل ، لا سعونا ، بعصال من الاحوال ، للتنكر لغير العرب

من السلمان ، ذلك لانا \_ على حد ما نص علم مناقنا القومي \_ تعشر محموعة الشعوب الاسلامية الحرب المجمعوعات الآخري البنا ، وترى فيهما قوة عقلسه تعنز بها ، وتعمل على توثيق الصلات إيها ، والتعاون معها • أما علاقتنا مع المسلمين من غير العرب من سكان الوطن المربى فهي علاقة الاخ ياخه ، انهم الحـوان العرب، لهـم ما للعـرب من حقـوق ، وعليهم ما عليهم من واجات • وليس في قومتنا أبه دعوة الاضطهاد أي جنس من الاجناس الشمرية ، بل ليس فيها شيء من الغرور القــومي الاجــوف ، والتعصب الجنسي الاعمى ، اننا حينما نفخر بامجادنا ونعتز بقوميتا ، نريد ان نبعث امتسا لتسال مكانهما اللائق بها بين شعوب العالم واممه • وهذا حق طبعي نقره الاديان ، وتعترف به فواعد العدل . وليس فيه استعلاء على الغير ، أو فلم للاجناس الأخرى .

## القومية العربية والعرب غير المسلمين:

وحرى بنا أن نعلم بأن ليس في دعوتنا القومية هذه ما يثير غير المسلمين من العرب ، او ينقص من حقوقهم كمواطنين صالحمان ، اذ التعصب ، بمختلف صوره واشكاله ، يتنافى مع الطبيعة العربية ، والعرب من غير المسلمين كانوا يتمتعون بحقوقهم الكاملة في غلل السدولة المسربيسة من افسدم الازمان ، وكانت مجالات الحياة قسيحة امامهم • والقوميون المخلصون من مسيحيي العرب يدركون هذا المعني ، ويعلمون بان الدين الاسلامي ، وما واكبه من حضارة جز ، لايتجز أ من تراثنا الفومي ، وعليهم كقوميين ان يعتزوا به ، كمايعتز به الخوانهم من المسلمين .

واسمحوا لى – حضرات السادة والسيدات ــ فى مختتم محاضرتنى هذه ان اتلو عليكم هذه الفقرات المقتبــة الني ارجو ان تفكروا مليا فى معانيها: ( القومية الحقة لا يمكن بحال من الاحوال ان

تنافض الدين الصحيح ، اذ ليست في جهوها سوى حركة روحية ترمي الى يعت قبوى الامة الداخلية ، وتحقيق قابلياتها العقلية والنفسية ، لكي تقدم الامة قسطها من تمدن العالم وحضارته ... وليهذا وجب على كل عربي من أية طائفة او ملة ، بهتم مثقافته الماضية وبعثه الجديد ، وهذا الامتمام هو في طلعة الواجات التي تفرضها عليه قوميته ـ ان يقدم على درس الاسلام ، وتفهم حقيقته ، ويقدس ذكرى النبي العظيم الذي انزل الاسلام عليه ) ....

السدرون من هو المقنبس منه ؟ اله عسربى ، مسيحى ، مثقف ، وعلى هذا فكلامه حجة على القوميين والمسبحيين والمنقفيين ، اله قول الدكتور قسطنطيين زريق عميد الجامعة السورية وأحد أعلام القومية العربية الحديثة .

وإنى لادرك بان محاضرتى همذه ، وعشمرات أخرى \_ فى هذا الصدد \_ أحسن منها ، غير كافية لتبديد كلىالاوهاموالاخطاء النمائمة حول منهومالفومية العربية والاسلام ، ولا قادرة على ازالة كل التصورات التى توحى بوجود التعارض بينهما ، اذ ان ما انتجته تلك الصور المسيئة والتفاسير الحاطشة ، وخلفت العصور الغابرة ، لا سبيل لاجتانه ومحوه ما لم تحقق الامور الثلاث التالك التالك التالك التحتانة ومحوه ما لم تحقق

الامنى ، ومفاهيمه المستوردة ، ونفكر تفكيرا حرا أصلا في قضايانا وشؤوننا وتاريخنا ، وتترك القياس أصلا في قضايانا وشؤوننا وتاريخنا ، وتترك القياس المضلل في الشؤون العقلية والاجتماعية ؛ وذلك لان اختلاف المقتسات ، وتباين العبوامل والاوضياع ، سبؤدي بنا الى تتاثيج مخطئة ، واحكام باطلة ، علينا ال تستقل فكريا وتنظر الى الاشياء نظرة موضوعية ،

ولا ناخذ عن الغرب حسما نأخذ ، او تعرض حسما نعرض ، الا بعد فحص دقيق ، ومقار : محيطة تامة . ثانيا \_ علمنا ان نعمل بحد واخلاص لعرض ماضي امتنا عرضا جديدا ، وكتابة تأريخنا باسلوب علمي صحيح ، لنرفع تلك الصور المسوخة ، ولنظل علاقه الاحكام الحائرة ، ولنمزق تلك الصحائف السود التي دبحتها يراعات المغرضين والدساسين . علمنا ، بعسارة أخسري ، ان ننزه تاریخنا من دس المنصوبة ، وبلاهه المخرفين \_ ولا اسسهم المؤرخين \_ ونعرض تاريخنا ، كما تعرض الامم الحية تواريخها ، ونؤكد على القدم الحضارية ، وما قدمناه على مدى التصور للإنسانية من خير في العلم ، والفن، والأدب، والمتشريع ، و نواحي الحياة الفكرية الاخرى . وعندثذ ستنسخى من مخيلات كثير من ابناء هذا الجيل وبناته تلك الصور الشوهاء، والأشباح السوداء ، التي وقرت في اذهانهم عن تاريخ امنهم ، وسيرون ذلك التاريخ

النصوع ، حيا زاخرا بالمشاهد الأخاذة ، والبطولات الخالدة ، والجولات الخالدة ، والجير الوافر العميم ...

ثالثًا \_ واخيرًا وليس أخرًا ، علمنا أن تنظير الى الاسلام الذي نعتز به كل العزة ، ونعتقد انه يعكش النفس العربية، وهو معنها الروحي الذي لا اينضاب، علنا ان تنظر الله ، ككل تام مجرد عن صفتاله الطائفية والمذهبية ، منشق من ينابعه الاصلية النقية \_ كتاب الله وسنة نسه \_ كما فهمه اسلافنا القدماء قلل ان يحمله بعض متأخري المسلمين، ما كمن في عقولهم الباطنة من اثار الزدشتة ، والبوذية ، والاسراليلية ، والسفسطة الرومانية والاغريقية • علنها أن تتلقفاه منتزعا من بشه العربية الصافية غير ممتزج بالملابط العالمي الحالي ، ولا مكل بقبود الصوفية الرمزية ، او مثقل بأوزار الكهنوتية الحامدة .

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



00489813

AMER LIERRASS

المهدات العربي المهدر في تنطق بلسان نادى البعث العربي تنطق بلسان نادى البعث العربي تصدر مرتان في الشهر في الشهر في اول كل شهر ومنتصفه

CA 320.54 H962iA 1952 c.1

ثمن النسـخ خمسون فلسا لمنفعا

طبع في عطبعة ال